## تُحُفَّةُ المُحِبِّين بِشَرْحِ أَسْمَاءِ سَيِّدِ المُرْسَلِين

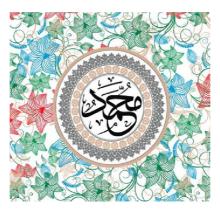

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تأليف نزار حمَّادي

## الإهداء

إلى روح أبي سالم محمد القاسمي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فراديس الجنان وجعل في ذريته الصلاح والإحسان وجمعنا بهم جميعا في الجنة بسيِّد ولد عدنان

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعْلَى مَنَارَ الدِّينِ بَبَعْثِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَاصْطَفَاهُ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ وَاخْتَارَهُ عَلَى جَمِيعِ العَالَمِينَ، وَأَرْسَلَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى حَبِيبِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ المُحَجَّلِينَ، وَسَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ لربِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتُ، أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» [رواه الطبرافيا، وَمِنْ تِلْكَ النَّفَحَاتِ مَا هَيَّاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَسْبَابِ جَمْع كَلِمَاتٍ وَجِيزَاتٍ فِي شَرْح بَعْضِ أَسْمَاءِ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَفَحْرِ الكَائِنَاتِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُواتِ وَأَكْمَلُ البَرَكَاتِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَن وَفَحْرِ الكَائِنَاتِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُواتِ وَأَكْمَلُ البَرَكَاتِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَن اطَلَعْتُ عَلَى صُورِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ المُصْطَفَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اخْتَارَهَا وَانْتَقَاهَا فَضِيلَةُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ مُصْطَفَى البحياوِيّ، وُشِّحَتْ بِلَوْحَاتِهَا الفَنِّيَّةِ الرَّاقِيَةِ جُدرَانُ مَسْجِدِ الإِمَامِ البَاقِلَافِيّ رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ فِي مَدِينَةِ الشَّارِقَةِ.

فَتَعَرَّضْتُ لِتِلْكَ النَّفْحَةِ الرَّبَّانِيَّةِ بِجَمْعِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الوَجِيزَةِ فِي شَرْحِ بَعْضِ الأَسْمَاءِ النَّبُويَّةِ، رَجَاءَ ابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ رَبِّ البَرِيَّةِ، ثُمَّ ترحُّمًا عَلَى مَنْ كَانَتْ رُوحُهُ سَبَبًا فِي تَشْيِيدِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يُعْبَدُ فِيهِ رَبُّ العَالَمِينَ، وَيُتْلَى فِيهِ القُرْآنُ العَظِيمُ، وَتُعْرَفُ فِيهِ أَسْمَاءُ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ، وَهُو أَبُو سَالِمٍ مُحَمَّدُ القَاسِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً الشَّفَاعَةِ الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ، وَهُو أَبُو سَالِمٍ مُحَمَّدُ القَاسِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَجَعَلَ الجَنَّةَ دَارَ خُلْدِهِ فِي الآخِرَةِ.

وَلَمَّا كَانَتْ أَغْلَبُ مَادَّةِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مَجْمُوعَةً مِنْ كِتَابِ «تَذْكِرَةِ المُحِبِّينَ فِي أَسْمَاءِ سَيِّدِ المُرْسَلِين» لِلشَّيْخِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَاسِمِ المُحِبِّينَ فِي أَسْمَاءِ التُّونِييِّ (ت894هـ) سَمَّيْتُهَا تَبَرُّكًا بِهِ «تُحْفَة المُرْسَلِين». المُحِبِّينَ بِشَرْحِ أَسْمَاءِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ».

اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَحَبَّةِ حَبِيبِكَ المُصْطَفَى، وَلَا تُخَالِفْ بِنَا عَنْ مِلَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ المُثْلَى، وَاعْفُ عَنَّا وَعَافِنَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَالْطُفْ بِنَا عِنْدَ السَّكَرَاتِ، وَارْحَمْنَا يَوْمَ المِيقَاتِ، إِنَّكَ غَافِرُ الزَّلَّاتِ، مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ، مُفَرِّجُ الكُرُبَاتِ، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

كتبه نزار حمادي بمدينة تونس صباح يوم الجمعة المبارك يوم 24 رجب 1435ه/23 ماي 2014م



نَبِيُّ الرَّحْمَةِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ: النَّبِيُّ الَّذِي بَعْثَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رَوُّوفًا بِالخَلْقِ أَجْمَعِينَ، فَشَرِيعَتُهُ رَحْمَةً، وَأَفْعَالُهُ رَحْمَةً، وَنَذَارَتُهُ رَحْمَةً، فَشَمَائِلُهُ كُلُّهَا رَحْمَةً، وَلَذَارَتُهُ رَحْمَةً، فَشَمَائِلُهُ كُلُّهَا رَحْمَةً لِعِبَادِ اللهِ وَمِنَّةً وَهِدَايَةً مِنَ اللهِ لِجَمِيعِ الخَلْقِ.

وَمِنْ رَحْمَتِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَّتِهِ طَلَبُ الأُلْفَةِ بَيْنَهُمْ وَالمُؤَاخَاةِ لَهُمْ قَائِلًا: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» [متفت عليه]، وَمُؤَانَسَتُهُ لِمُنْكَسِرِي القُلُوبِ مِنَ الفُقَرَاءِ مِنْهُمْ، وَمُوَاسَاتُهُمْ وَالْجُلُوسُ مَعَهُمْ، وَإِذْ خَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِمْ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ الرُّحْمَةِ الرُّحْمَةِ الرُّحْمَةِ الرُّحْمَةِ الرُّحْمَةِ الرُّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرُّمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَرْحَمُ

صَغِيرَهُمْ، وَيُوقِّرُ كَبِيرَهُمْ، وَيُكْرِمُ عَالِمَهُمْ، وَيَعْتَقِدُ صَالِحَهُمْ، وَيَعْلَمُ جَاهِلَهُمْ، وَيُعَلِّمُ عَالِمَهُمْ، وَيَعْلَمُ مَقَاطِعَهُمْ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَسَاءَ مِنْهُمْ، وَيُصِلُ مُقَاطِعَهُمْ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَسَاءَ مِنْهُمْ، وَيُسَامِحُ ظَالِمَهُمْ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُمْ، وَيُنَفِّسُ كُرْبَتَهُمْ، وَيُواسِي فَقِيرَهُمُ.

فَهَذِهِ عَلَامَةُ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ، وَقَدْ قَلَّ وُجُودُهَا فِينَا، بَلْ غَلَبَتِ الْقَسْوَةُ عَلَيْنَا، فَنَرْجُو مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَتَدَارَكَنَا بِلُطْفِهِ وَيَمُنَّ عَلَيْنَا بِرُحْمَتِهِ. برَحْمَتِهِ.



نَبِيُّ التَّوْبَةِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَحْتَمِلُ جُمْلَةً مِنَ المَعَانِي كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى تَشْرِيفِ قَدْرِهِ، وَتَعْظِيمِ شَأْنِهِ، وَبَيَانِ بَرَكَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ، مِنْهَا أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي شَأْنُهُ الإِنَابَةُ وَالرُّجُوعُ بِمَزِيدِ الإِقْبَالِ عَلَى رَبِّهِ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ، لَا سِيَّمَا كُلَّمَا لَاحَظَ تَرَقِي أَنْوَارِهِ وَزِيَادَةِ فُتُوحَاتِهِ الوَارِدَةِ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، فَتَوْبَتُهُ عَلَى هَذَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِي الانْتِقَالِ مِنْ مَقَامَاتِهِ الكَمَالِيَّةِ إِلَى مَرَاتِيهِ الأَكْمَلِيَّةِ.

وَمِنْهَا أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى الْحَلْقِ بِشَرِيعَةٍ تُقْبَلُ فِيهَا التَّوْبَةُ عَنِ الْمُنْدِينَ، وَيَعْفُو المَوْلَى جَلَّ جَلَالُهُ بِسَبَبِهِ عَنِ العَاصِينَ، وَأَنَّ اللهِ وَجَدَ العَبْدَ إِذَا صَدَرَتْ عَنْهُ خَطِيئَةٌ أَوْ إِثْمٌ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَابَ إِلَى اللهِ وَجَدَ المَغْفَرِةَ عِنْدَ أَرْحَمِ الرَّاحِينَ.

وَمِنْ آذَابِ مَنْ عَلِم مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ نَبِيُّ التَّوْبَةِ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ مُنِيبًا إِلَى رَبِّهِ، مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِهِ، مُقْلِعًا عَنْ مَعْصِيَتِهِ، طَالِبًا العَفْوَ مِمَّنْ ظَلَمَهُ، رَادًّا لِمَظَالِمِ المَحْلُوقَاتِ، نَادِمًا عَنْ مَعْصِيَتِهِ، طَالِبًا العَفْوَ مِمَّنْ ظَلَمَهُ، رَادًّا لِمَظَالِمِ المَحْلُوقَاتِ، نَادِمًا عَمَّا ارْتَكَبَهُ مِنَ السَّيِّعَاتِ، فَيَكُونَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ جَلَّ شَأْنُهُ فِي حَقِّهِمْ: ﴿ وَهُو اللَّهِ جَلَّ شَأْنُهُ فِي حَقِّهِمْ: ﴿ وَهُو اللَّهِ مَنْ السَّيِّعَاتِ ﴾ [الشري: ٢٠]، لَا سِيَّمَا إِذَا انْكَسَرَ قَلْبُهُ، وَجَرَى دَمْعُهُ، وَأَتَى مُسْتَشْفِعًا بِسَيِّدِ البَرِيَّاتِ، طَالِبًا مِنَ اللّٰهِ مَغْفِرَةَ الزَّلَاتِ.



نَبِيُّ المَرَاحِمِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ وَرَدَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَقَدْ وَرَدَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّمَا وَالسَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ الْحَنيفِيَّةِ الْحَنيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ، اللَّذِي بُعِثَ لِيُرِيحَ الحَلْقَ مِنَ المَشَاقِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي السَّمْحَاءِ، الَّذِي بُعِثَ لِيُرِيحَ الحَلْقَ مِنَ المَشَاقِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي اللَّذِي وَلِيدُونَ وَلِيَدُفَعَ عَنْهُمُ المَضَارَ.

وَإِلَى ذَلِكَ الإِشَارَةُ بِقَوْلِه تَعَالَى فِي وَصْفِ نَبِيِّهِ المُصْطَفَى وَرَسُولِهِ المُحْتَبَى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: المُحْتَبَى: يُسْقِطُ عَنْهُمُ التَّكَالِيفَ الشَّاقَةَ كَكُوْنِ التَّوْبَةِ بِقَتْلِ النَّفْسِ، وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَتَحْرِيمِ السَّبْتِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ نَبِيُ المَرَاحِمِ أَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لَهُ فِي الرَّحْمَةِ بِعِبَادِ اللهِ مُيسِّرًا عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُعَسِّرٍ وَلَا مُشَدِّدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَأَنْ يَتَّصِفَ بِالرِّقَّةِ وَالتَّعَطُّفِ مُعَسِّرٍ وَلَا مُشَدِّدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِمْ، وَأَنْ يَتَصِفَ بِالرِّقَةِ وَالتَّعَطُّفِ لِخَعَفَاءِ أُمَّتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَّمَ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: الضَّعَفَاءِ أُمَّتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ وَنَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

 $\bullet$ 

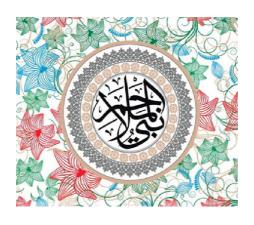

نَبِيُّ المَلَاحِمِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالمَلَاحِمُ: مَعَارِكُ الْقِتَالِ وَالْتِحَامِهِ، وَمَعْنَاهُ النَّبِيُّ الَّذِي لَا يَزِيدُهُ اشْتِعَالُ الحُرُوبِ إِلَّا ثَبَاتًا وَإِقْدَامًا، وَمَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِ عِنْدَ قِيَامِ الحُرْبِ عَلَى سَاقِهَا إِلَّا إِقْبَالًا وَإِقْدَامًا، وَمَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِ عِنْدَ قِيَامِ الحُرْبِ عَلَى سَاقِهَا إِلَّا إِقْبَالًا وَزَعَامَةً وَإِبْرَامًا، وَقَدْ جَاهَدَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فَأَطْهَرَ الله عَرَّفِجَلَّ بِسَبَيهِ الحَقَّ وَالإِيمَانَ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللهِ هِيَ العُلْيَا.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ نَبِيً المَلَاحِمِ أَنْ يُطَالِعَ سِيرَتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الفُتُوحَاتِ وَالغَزَوَاتِ، وَيَتَصَفَّحَ مَا ظَهَرَ فِيهَا مِنْ دَلَائِلِ شَجَاعَتِهِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا، وَمَا خَصَّهُ اللهُ بِهِ مِنَ القُوَّةِ وَالظَّبَاتِ فِي المَوَاقِفِ الصَّعْبَةِ عِنْدَ فِرَارِ الأَبْطَالِ وَالكُمَاةِ، مِنَ القُوَّةِ وَالظَّبَاتِ فِي المَوَاقِفِ الصَّعْبَةِ عِنْدَ فِرَارِ الأَبْطَالِ وَالكُمَاةِ،

لِيَنْشَرِحَ صَدْرُهُ بِحُبِّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، وَيَزْدَادَ إِيقَانًا بِرِفْعَةِ قَدْرِهِ وَشَرَفِ مَكَانَتِهِ عِنْدَ خَالِقِ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ.

 $\bullet$ 



صَاحِبُ اللِّوَاءِ المَعْقُودِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّوَاءُ هُوَ الرَّايَةُ وَالعَلَمُ الَّذِي لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا صَاحِبُ الجَيْشِ، وَالمَعْقُودُ كِنَايَةٌ عَنْ مُلَازَمَةِ الرَّايَةِ لِلرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَازِيهِ مُلَازَمَةِ الرَّايَةِ لِلرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَغَازِيهِ مَذْفَعُ إِلَى رَأْسِ كُلِّ قَبِيلَةٍ لِوَاءً أَبْيضَ فِيهِ «لَا إِلهَ إِلّا اللهُ» يُقَاتِلُونَ تَحْتَهُ.

فَلَيْسَ مَعْنَى اسْمِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ اللَّواءِ حَامِلُهَا وَأَنَّهُ كَانَ يَعْطِي الرَّايَةَ لِشُجْعَانِ أَصْحَابِهِ الكِرَامِ الأَيْمَةِ يَحْمِلُهَا بِنَفْسِهِ، بَلْ كَانَ يُعْطِي الرَّايَةَ لِشُجْعَانِ أَصْحَابِهِ الكِرَامِ الأَيْمَةِ الأَعْلَامِ، لَكِنْ لَمَّ كَانَ المُسْلِمُونَ تَابِعِينَ لَهُ مُنْقَادِينَ لِأَمْرِهِ طَائِعِينَ لَهُ مُنْقَادِينَ لِأَمْرِهِ طَائِعِينَ لَلْ مُنْقَادِينَ لِأَمْرِهِ طَائِعِينَ لَهُ مُنْقَادِينَ اللَّمُ اللَّمَاءُ المَعْقُودِ لِقَوْلِهِ، وَلِوَاؤُهُمْ هُوَ لِوَاؤُهُ، صَحَّ أَنْ يُسَمَّى صَاحِبَ اللَّوَاءِ المَعْقُودِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِم مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبَ اللِّوَاءِ المَعْقُودِ أَنْ يَقِفَ تَحْتَ لِوَائِهِ، وَيَتَمَسَّكَ بِبَابِهِ وَعَلَائِهِ، وَيَتَمَسَّكَ بِبَابِهِ وَعَلَائِهِ، وَيَتَرَوَّدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ يَوْمَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَأَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى مَوْلَاهُ بِمَدْحِهِ وَاقْتِفَاءِ أَثَرهِ.



صَاحِبُ جَوَامِعِ الكَلِمِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قُوَّة إِيجَازٍ فِي اللَّفْظِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قُوَّة إِيجَازٍ فِي اللَّفْظِ مَعَ بَسْطٍ فِي المَعْنَى، فَأُبَيِّنُ بِالكَلِمَاتِ اليَسِيرَةِ المَعَانِيَ الكَثِيرَةَ.

فَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الكَلِمِ الَّذِي لَا يُحَاطُ بِفَوَائِدِهِ، وَيُنْفِقُ فِيهِ ذُو السَّعَةِ فِي العِلْمِ عَلَى قَدْرِ سَعَتِهِ، وَمَنْ دُونَهُ عَلَى قَدْرِ سَعَتِهِ، وَمَنْ دُونَهُ عَلَى قَدْرِهِ، وَالكُلُّ لَمْ يُحَصِّلُوا مِنْ ذَلِكَ البَحْرِ الزَّاخِرِ الَّذِي لَا يُحَاطُ بِأَبْعَادِهِ إِلَّا مَا هُوَ فِي النِّسْبَةِ كَنُقْطَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا إِلَى العَالَمَ كُلِّهِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبَ جَوَامِعِ الكَلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِهِ نَظَرَ تَأَمُّلٍ صَاحِبَ جَوَامِعِ الكَلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِهِ نَظَرَ تَأَمُّلٍ وَتَفَهُم لِيَسْتَخْرِجَ المَعَافِيَ المُودَعَةَ فِيهَا، لِيَحْظَى بِالفَوَائِدِ الدِّينِيَّةِ

وَالدُنْيَوِيَّةِ، فَإِنَّ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْرًا مِنْ بُحورِ الحِكْمَةِ العَالِيَةِ.

 $\bullet$ 



صَاحِبُ الحَوْضِ المَوْرُودِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، آمَنَتْ بِهِ وَصَدَّقَتْ بِمَعْنَاهُ جَمَاعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَمَعْنَاهُ صَاحِبُ الحَوْضِ العَظِيمِ النَّوْي تَرِدُهُ أُمَّتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ المُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا النَّيْ تَرِدُهُ أُمَّتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُو المُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ وَالْمَوْصُوفُ فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْمِ: ١١، وَالمَوْصُوفُ فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْنِ وَأَحْلَى اللَّيْنِ وَأَحْلَى اللَّيْنِ وَأَحْلَى مِنَ اللَّيْنِ وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، كِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَضْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا» [مَعْقَ عليه].

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبُ الحَوْضِ المَوْرُودِ أَنْ يُصَدِّقَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وُجُودِ حَوْضِهِ وَبَرَكَتِهِ وَاتِّسَاعِ جَوَانِبِهِ وَأَرْكَانِهِ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْ سُؤَالِ المَوْلَى حَوْضِهِ وَبَرَكَتِهِ وَاتِّسَاعِ جَوَانِبِهِ وَأَرْكَانِهِ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْ سُؤَالِ المَوْلَى

تَعَالَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الوَارِدِينَ عَلَيْهِ الشَّارِبِينَ مِنْ مَائِهِ، وَأَنْ يُحَافِظَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَأَنْ لَا يُبَدِّلَ دِينَ اللهِ وَلَا يُحْدِثَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَلَا يُحُدِثَ فِيهِ مَا لَا يَرْضَى لِئَلَّا يَكُونَ مِنَ المَطْرُودِينَ عَنْ حَوْضِ نَبِيّهِ المُبْعَدِينِ عَنْ شُرْبِهِ.



صَاحِبُ المَقَامِ المَحْمُودِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ صَاحِبُ المَقَامِ العَظِيمِ الَّذِي خَصَّهُ اللهُ بِهِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَحْلُوقَاتِ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: (الْمَحْلُوقَاتِ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: (الْمَحْلُوقَاتِ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: (وَمِنَ ٱلنِّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا اللهُ وَمِن ٱلنِّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا عَمْمُودًا اللهُ وَمِن النَّورِ عَلَى أَهْلِ الشَّورِ عَلَى أَهْلِ القُصُورِ.

وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي خَمْسَةِ مَوَاطِنَ، أَحَدُهَا فِي إِرَاحَةِ النَّاسِ مِنَ المَوْقِفِ وَتَعْجِيلِ الفَصْلِ، وَهِي مُخْتَصَّةُ بِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ النَّارُ، والثَّالِثَةُ فِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ النَّارُ، والثَّالِثَةُ فِي

إِخْرَاجِ مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنَ الـمُذْنِبِينَ، والرَّابِعَةُ فِي تَعْجِيلِ دُخُولِ الجُنَّةِ، والخَامِسَةُ فِي رِفْعَةِ الدَّرَجَاتِ فِي الجَنَّةِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِم مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبُ المَقامِ المَحْمُودِ، وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ حَبِيبُ المَلِكِ المَعْبُودِ، أَنْ يُبَادِرَ بِالمَّقَامِ المَحْمُودِ، وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ حَبِيبُ المَلِكِ المَعْبُودِ، أَنْ يُبَادِرَ بِالمَّعَقَاءُ بِالطِّدِّ فِي الطَّاعَةِ، وَبِالشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللهِ، خُصُوصًا الضُّعَفَاءُ وَالفُقرَاءُ مِنْهُمْ بِقَضَاءِ حَوَاجِهِمْ وَالشَّفَاعَةِ الحسنةِ لَهُمْ عِنْدَ أَهْلِ الخَيْرِ.

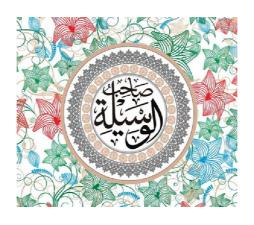

صَاحِبُ الوَسِيلَةِ اسْمُ مِنْ أَسْمَاءِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَعْنَاهُ صَاحِبُ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، وَمَسْكِنِ أَعْلَى المَخْلُوقَاتِ رِفْعَةً وَمَنْزِلَةً، وَأَفْضَلِهِمْ خَلْقًا وخُلُقًا، وَقَدْ أَعَدَّهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ المُصْطَفَى وَحَبِيبِهِ المُجْتَبَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الَّتِي طَلَبَ مِنَّا الرَّوُوفُ الرَّحِيمُ بِنَا أَنْ نَسْأَلُهَا لَهُ فِي قَوْلِهِ: "إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّوا الله لِيَ الوسِيلَة، صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ فَإِنَّهَا مَنْ سَأَلَ لِي الوسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ الرواء مسلما.

وَتِلْكَ المَنْزِلَةُ الَّتِي وَعَدَ اللهُ تَعَالَى بِهَا نَبِيَّهُ وَصَفِيَّهُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَيهِ السَّكَرُمُ، وَلَكِنَّهُ لِرَحْمَتِهِ بَأُمَّتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَى أَحِبَّتِهِ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا لَهُ الوَسِيلَةَ لِتَكُونَ شَفَاعَتُهُ لَهُمْ حَالَّةً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتَظْهَرَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتُ تِلْكَ العَلَامَةِ، فَطَلَبُهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَسْأَلُوا لَهُ الوَسِيلَةَ فِي عَلَيْهِمْ بَرَكَاتُ تِلْكَ العَلَامَةِ، فَطَلَبُهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَسْأَلُوا لَهُ الوَسِيلَةَ فِي مَعْنَى طَلَبِ حُصُولِ الشَّفَاعَةِ لَهُمْ رَحْمَةً وَشَفَقَةً بِهِمْ.

وَسُمِّيَتْ هَذِهِ المَنْزِلَةُ العَظِيمَةُ وَالدَّرَجَةُ العَالِيَةُ الكَرِيمَةُ بِالوَسِيلَةِ لِأَنَّ بِهَا يَرْدَادُ نُورُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْثُرُ مَعَارِفُهُ وَيَفْتَحُ لَهُ مَوْلَاهُ تَمَامَ المَعَارِفِ الأَبَدِيَّةِ وَالمَوَاهِبِ الرَّبَّانِيَّةِ، فَهِيَ الوَسِيلَةُ إِلَى المَقْصدِ الأَسْنى وَالمَطْلَبِ الأَعْلَى.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبُ الوَسِيلَةِ أَنْ يَتَأَدَّبَ مَعَهُ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَيَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي مَرْضَاةِ حُبِّهِ بِطَلَبِ الوَسِيلَةِ لَهُ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ طَاعَةً لِرَبِّهِ.

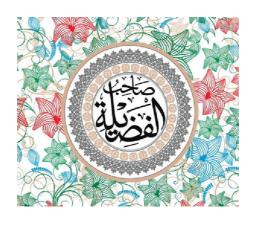

صَاحِبُ الفَضِيلَةِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّآلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَمَعْنَاهُ صَاحِبُ الفَضِيلَةِ، وَالمَعَانِي الحَمِيدَةِ، مِثْلُ العِلْمِ، وَالحِكْمَةِ، وَالوَقَارِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالحَيَاءِ، وَذَكَاءِ العَقْلِ، وَحُسْنِ الجَمَالِ، وَالعَفَافِ، وَالوَقَارِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَالعَفَافِ، وَالوَقَاءِ، وَالقَنَاعَةِ، وَالبَرَاعَةِ، وَالفَصَاحَةِ، وَالبَرَاعَةِ، وَالسَّرِعَةِ، وَالفَصَاحَةِ، وَالبَلَاغَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الخِصَالِ المَحْمُودَةِ، فَتُسَمَّى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَضِيلَةً لِفَضْلِهَا وَشَرَفِهَا عِنْدَ العُقَلَاءِ، وَفَضْلِ مَنِ اتَّصَفَ بِهَا عِنْدَ العُقَلَاءِ، وَفَضْلِ مَنِ اتَّصَفَ بِهَا عِنْدَ الغُقَلَاءِ، وَفَضْلِ مَنِ اتَّصَفَ بِهَا عِنْدَ النُّبَلَاءِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الله تَبَارِكَوَتَعَالَى قَدْ خَلَقَ نَبِيَّهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَكْمَلِ صُورَةٍ، وَكَمَّلَهُ جَمِيعِ الفَضَائِلِ، وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ عَنَّوَجَلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلَ اللهُ عَلَىٰ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلَ أَوْصَافِ الكَمَالِ، وَنُقْطَةَ دَائِرَةَ الجَمَالِ، فَكُلُّ خِصْلَةٍ تُوجِبُ المَحَبَّةَ أَوْصَافِ الكَمَالِ، وَنُقْطَةَ دَائِرَةَ الجَمَالِ، فَكُلُّ خِصْلَةٍ تُوجِبُ المَحَبَّة

وَالتَّعْظِيمَ وَالهَيْبَةَ فِي القُلُوبِ وَالتَّفْخِيمَ، فَقَدْ تَمَّمَ اللهُ مَعْنَاهَا وَصُورَتَهَا فِي نَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ الكَرِيمِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبُ الفَضِيلَةِ أَنْ يَكُونَ مُكْثِرًا مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِهِ، سَامِعًا لِمَحَاسِنِهِ، صَاحِبُ الفَضِيلَةِ أَنْ يَكُونَ مُكْثِرًا مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِهِ، سَامِعًا لِمَحَاسِنِهِ، مُتَدَبِّرًا فِي كَمَالِهَا وَحُسْنِ بَهَائِهَا، جَاعِلًا ذِكْرَهَا أَعْظَمَ مَلْدُوذَاتِهِ، فَإِنَّ مُنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ مَحَاسِنِهِ، وَمَنِ اشْتَاقَ مَحْبُوبًا كَانَ لَاهِجًا مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ مَحَاسِنِهِ، وَمَنِ اشْتَاقَ مَحْبُوبًا كَانَ لَاهِجًا بِنَشْرِ فَضَائِلِهِ، تَائِقًا سَمَاعَ مَحَامِدِهِ وَشَمَائِلِهِ.

وَتِلْكَ هِيَ سِيرَةُ المُحِبِّينَ، وَعَلَامَةُ المُشْتَاقِينَ، فَإِنَّ النَّفُوسَ جُبِلَتْ عَلَى حُبِّ المُحْسِنِينَ، وَسَيِّدُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى جُبِلَتْ عَلَى حُبِّ المُحْسِنِينَ، وَسَيِّدُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى الْحَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، وَبَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الحَقِّ بَيَانًا مَصْحُوبًا بِالرِّفْقِ وَاللِّينِ؛ وَقَدْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إِذْ قَالَ فِيهِ: ﴿ وَمَا آرُسَلُنكَ إِلَّا وَقَدْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إِذْ قَالَ فِيهِ: ﴿ وَمَا آرُسَلُنكَ إِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ اللهُ المُحْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمِنَ اللهُ المُلْمِنَالَ اللهُ اللهِ اللهُ الل



صَاحِبُ الخَاتَمِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَاتَمُ هُوَ مَا يُجْعَلُ فِي أَيْدِي اللَّاطِرِينَ، وَقَدْ كَانَ يُجْعَلُ فِي أَيْدِي اللَّاطِرِينَ، وَقَدْ كَانَ لِلنَّاظِرِينَ، وَقَدْ كَانَ لِلنَّاظِرِينَ، وَقَدْ كَانَ لِلنَّاظِرِينَ، وَقَدْ كَانَ لِلنَّائِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ عَلَيْهِ الفِضَّةُ، نُقِشَ عَلَيْهِ «مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ» وَكَانَ يَطْبَعُ بِهِ الكِتَابَ.

وَمَعْنَى صَاحِبِ الْحَاتَمِ فِي حَقِّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ هُو الَّذِي إِذَا لَبِسَ الْحَاتَمَ لَمْ يَصْلُحْ مَنْظَرُهَا وَلَا يَنْبَهِجُ حُسْنُهَا وَيَظْهَرُ رَوْنَقُهَا إِلَّا لَبِسَ الْحَاتَمَ لَمْ يَصْلُحْ مَنْظَرُهَا وَلَا يَنْبَهِجُ حُسْنُهَا وَيَظْهَرُ رَوْنَقُهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ الْكَرِيمَةِ، فَالْحَاتَمُ هُوَ المُكْتَسِبُ لِلْحُسْنِ وَالْجَمَالِ بِمَا لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ البَهَاءِ وَكَمَالِ الخِصَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُ أَصْلَ الْمَحَاسِنِ كُلِّهَا، وَصَوَّرَهُ جَامِعًا لِأَشْتَاتِ الْجَمَالِ بِأَسْرِهَا.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبُ الْحَاتَمِ أَنْ يَهْتَدِيَ بِهَدْيِهِ، وَيَتَّبِعَهُ فِي شَكْلِهِ وَمَلْبَسِهِ، وَانْظُرْ إِلَى صَاحِبُ الْحَاتَمِ أَنْ يَهْتَدِيَ بِهَدْيِهِ، وَيَتَّبِعَهُ فِي شَكْلِهِ وَمَلْبَسِهِ، وَانْظُرْ إِلَى كَمَالِ صَفَاءِ مَحَبَّةِ أَصْحَابِهِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُمْ حِينَ رَأَوْا مَحْبُوبَهُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّبَاعًا لِهَدْيِهِ، فَعَلَى قَدِ اتَّخَذَ خَاتَمًا اتَّخَذُوا خَوَاتِمَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ وَاتِّبَاعًا لِهَدْيِهِ، فَعَلَى المُحِبِّ أَنْ يَكُونَ سَالِكًا لِطَرِيقِهِمْ وَنَهْجِهِمْ، وَمُتَأَدِّبًا بِآدَابِهِمْ.



صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَمَعْنَاهُ المُنْفَرِدُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِالسِّيَادَةِ وَقَضَاءِ الحَاجَةِ وَتَنْفِيسِ الكُرْبَةِ وَإِظْهَارِ الكَرَامَةِ حَيْثُ يَعْظُمُ الهَوْلُ وَيَشْتَدُ الأَمْرُ وَتَكْثُرُ النَّدَامَةُ.

فَإِذَا جَثَتِ الْحَلَائِقُ يَوْمَ الوَعِيدِ عَلَى الرُّكَبِ، وَتَمَيَّزَ فِي العَالَمِ الأُخْرَوِيِّ أَهْلُ المَكْانَةِ وَالرُّتَبِ، وَالْتَجَأَ أَهْلُ المَحْشَرِ إِلَى سَيِّدِ العَجَمِ الأُخْرَوِيِّ أَهْلُ المَكَانَةِ وَالرُّتَبِ، وَالْتَجَأَ أَهْلُ المَحْشَرِ إِلَى سَيِّدِ العَجَمِ وَالعَرَبِ، أَبْرَزَ مَالِكُ المُلُوكِ مَكَانَةَ حَبِيبِهِ فِي أَعْيُنِ العَالَمِينَ، وَأَبَانَ قَدْرَهُ وَفَضْلَهُ وَشَفَاعَتَهُ عَلَى سَائِرِ المَحْلُوقَاتِ أَجْمَعِينَ، فَهُو صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفِيعُ المُشَفَّعُ يَوْمَ الدِّينِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المحبّين لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ قَبْلَ المَمَاتِ، وَأَنْ يَتَشَفَّعَ إِلَيْهِ

تَعَالَى بِأَفْضَلِ البَرِيَّاتِ، وَأَنْ يَسْعَى بِفِعْلِ الْخَيْرِ لِاكْتِسَابِ رُتْبَةِ الشَّفَاعَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي أَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَمَعَارِفِهِ، فَإِنَّهُ كَمَا يَشْفَعُ الأَنْبِيَاءُ فِي بَعْضِ المَخْلُوقَاتِ فَكَذَلِكَ يَشْفَعُ الصِّدِيقُونَ عِنْدَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ فِي المُذْنِبِينَ وَالعُصَاةِ.



محمد اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَلَمٌ عَلَى ذَاتِهِ المُشَرَّفَةِ، اقْتَرَنَ ذِكْرُهُ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ بِحُكْمِ الرِّسَالَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ اقْتَرَنَ ذِكْرُهُ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ بِحُكْمِ الرِّسَالَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تُحَمِّدُ الْمَحْمُودُ بِكُلِّ لِسَانٍ، المَذْكُورُ فِي كُلِّ أُوانٍ، وَمَعْنَاهُ المَحْمُودُ بِكُلِّ لِسَانٍ، المَذْكُورُ فِي كُلِّ أُوانٍ، النَّذِي حَمِدَهُ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ المُقَرَّبُونَ، فَأَخْمَدُ الحَامِدِينَ. فَهُو صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ المَحْمُودِينَ، وَأَحْمَدُ الحَامِدِينَ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ مُحَمَّدًا أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِهِ وَامْتِدَاحِهِ، وَيُحْسِنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَهَرَ مِنْ شَيِّرَ مِنْ ذِكْرِهِ وَامْتِدَاحِهِ، وَيُحْسِنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَهَرَ مِنْ سَيِّ صِفَاتِهِ، وَأَنْ يَتَذَكَّرَ أَخْلَاقَهُ الكَامِلَةَ الكَرِيمَة، وَيَتَشَبَّهُ بِصِفَاتِهِ العَظِيمَةِ، فَإِنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ المُصْطَفَى فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ السَّنِيَّةِ، العَظِيمَةِ، فَإِنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ المُصْطَفَى فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ السَّنِيَّةِ، وَكَانَ مِنْ خَيْرِ البَرِيَّةِ.



الحَاشِرُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْنَاهُ الَّذِي يَسُوقُ اللهُ الْحَلْقَ إِلَى المَوْقِفِ لِفَصْلِ القَضَاءِ بَيْنَهُمْ بَعْدَ زَمَنِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوُجُودُهُ عَلَيْهِ السَّنَامُ عَلَامَةٌ عَلَى قُرْبِ انْقِضَاءِ الدُّنْيَا وَسَبَبُ فِي حَشْرِ المَخْلُوقَاتِ إِلَى رَبِّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بَقَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة كَهَاتِيْنِ»، وأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى [رواء سم].

وَالحَاشِرُ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا سُمِّي بِهِ صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ تَنْوِيهًا بِمَنْزِلَتِهِ وَإِبْرَازًا لِعُلُوِّ مَكَانَتِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي حَشَرَ الخَلَائِقَ إِنْسَهَا وَجِنَّهَا مِنْ لَدُنْ خَلْقِ اللهِ الدُّنْيَا إِلَى انْقِضَائِهَا.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الحَاشِرُ أَنْ يَتْأَهَّبَ لِلِقَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنْ يَعْمَلَ بِمَا أَمَرَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولُهِ،

مُقْبِلًا عَلَى الدَّارِ الآخِرَةِ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، مُدَّخِرًا عَظِيمَ الزَّادِ لِيَوْمِ القِيَامَةِ.

 $\bullet$ 

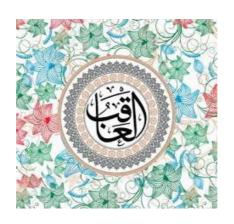

العَاقِبُ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ الَّذِي بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى عَقِبَ الْأُنْبِيَاءِ الكِرَامِ، فَأَتَى بَعْدَهُمْ وَعَقِبَهُمْ، فَكَانَ أَفْضَلَهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ وَأَعْتَبَهُمْ، وَمَا زَالَ كُلُّ رَسُولٍ وَأَكْمَلَهُمْ وَأَعْتَهُمْ، وَمَا زَالَ كُلُّ رَسُولٍ مِنْ رُسُلِ اللهِ مُعظّمًا لِقَدْرِ نَبِيّنَا، مُعْلِمًا بِأَنَّهُ قُطْبُ هَذَا العَالَمِ وَوَاسِطَتُهُ، وَعَلَيْهِ تَدُورُ فَاتِحَتُهُ وَخَاتِمَتُهُ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الْعَاقِبُ الَّذِي أَوْجَدَهُ اللَّهُ عَقِبَ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ مُطَالَعَةِ مِيكَادِهِ، وَيَعْتَنِيَ بِحِفْظِ تَارِيخِهِ وَتَعَلَّمِ نَسَبِهِ، مُسْتَحْضِرًا مَا أَظْهَرَ اللهُ مِنَ العَجَائِبِ وَالآيَاتِ فِي مَوْلِدِهِ، فَيَنْشَرِحُ بِذَلِكَ صَدْرُهُ، وَيَزْدَادُ مَحَبَّةً إِلَى مَحْبَتِهِ.

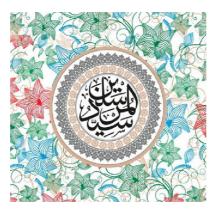

سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى اتَّصَافِهِ بِمَعْنَاهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» [رواه مسم]، وَمَعْنَاهُ الفَائِقُ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ فِي المَنَاقِبِ وَالفَضَائِلِ، فَمَا مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ كَرَامَةٍ أَوْ مُعْجِزَةٍ لِنَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ إِلَّا وَقَدْ فَمَا مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ كَرَامَةٍ أَوْ مُعْجِزَةٍ لِنَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ إِلَّا وَقَدْ أَعْظَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهَا، وَهُوَ المَفْزُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّدَائِدِ، لَا سِيَّمَا يُومُ القِيَامَةِ، فَآدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَمِيعُ أَوْلَادِهِ تَحْتَ لِوَائِهِ فِي الآخِرَةِ لِانْفِرَادِهِ بِالسُّوْدُدِ وَالشَّفَاعَةِ العُظْمَى دُونَهُمْ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ، وَأَنَّهُ إِمَامُ المُتَّقِينَ، أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَأَدَّبَ بِآدَابِهِ، طَالِبًا السُّؤْدُدَ بِبَرَكِتِهِ، تَابِعًا لَهُ فِي هَدْيِهِ وَطَرِيقَتِهِ.

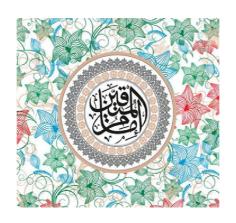

إِمَامُ المُتَّقِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالإِمَامُ هُوَ المُتْبَعُ الهَادِي لِمَنِ اتَّبَعُهُ، وَالمُتَّقِي هُوَ المُمْتَثِلُ لِأَوَامِرِ اللهِ وَالمُجْتَنِبُ الهَادِي لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَالمُتَّقِي هُوَ المُمْتَثِلُ لِأَوَامِرِ اللهِ وَالمُجْتَنِبُ لِنَوَاهِيهِ، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَائِدُ المُتَقِينَ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَدَاللهُمْ عَلَى المُنهَجِ القويمِ لِتَحْصِيلِ السَّعَادَتَيْنِ، فَإِنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْشَى الخَلْقِ إِلَى اللهِ وَأَتْقَاهُمْ، السَّعَادَتَيْنِ، فَإِنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْشَى الخَلْقِ إِلَى اللهِ وَأَتْقَاهُمْ، وَأَشَدُهُمْ يَقِينًا وَعَزْمًا وَأَقُواهُمْ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ إِمَامُ المُتَّقِينَ أَنْ يَكُونَ سَاعِيًا فِي دُخُولِ حِصْنِ التَّقْوَى، جَادًّا فِي التَّوسُّمِ المُتَّقِينَ أَنْ يَكُونَ سَاعِيًا فِي دُخُولِ حِصْنِ التَّقْوَى، جَادًّا فِي التَّوسُّمِ المُتَّاتِينَ أَنْ يَكُونَ المُصْطَفَى قُدْوَتَهُ وَقَائِدَهُ إِلَى ثَوَابِ رَبِّ بِسِمَاتِ الصَّالِحِينَ، لِيَكُونَ المُصْطَفَى قُدْوَتَهُ وَقَائِدَهُ إِلَى ثَوَابِ رَبِّ العَالَمِينَ.



الحَامِدُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ المُثْنِي عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، إِذْ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْرَفُ النَّاسِ بِرَبِّهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَجَلَالِهِ، فَهُوَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ الحَامِدِينَ وَأَكْمَلُ العَارِفِينَ كَمَالِهِ وَجَلَالِهِ، فَهُو صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ الحَامِدِينَ وَأَكْمَلُ العَارِفِينَ بَشُؤُونِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الحَامِدُ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ حَمْدِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَنْ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِنَا وَأَنْفُسِنَا، عَظِيمَ الشَّفَقَةِ عَلَيْنَا، كَثِيرَ الرَّحْمَةِ بِنَا، جَمَعَ فِيهِ المَحَاسِنَ كُلَّهَا مِنْ حَمْدِهِ وَزُهْدِهِ وَصَبْرِهِ وَوَقَارِهِ وَحُسْنِ صِفَتِهِ وَهَدْيِهِ، وَشَرَعَ لَنَا الاَقْتِدَاءَ بِهِ فِي سُنَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ.



النّبيُّ الأُمِّيُّ السُمُّ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيُّ الْأَمِيّ ﴾ الاعران ١٠٥٨، ومَعْنَاهُ النّبِيُّ الَّذِي خَلَقَهُ اللّهُ عَلَى كَمَالِهِ فِي عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ وَغَزَارَةِ فَهْمِهِ مَعَ أَنّهُ لَمْ يَصْحَبْ عَالِمًا، وَلَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِالكِتَابَةِ بِاليّدِ وَلَا بِالقِرَاءَةِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ البَشَرِ، بَلْ مَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ بِالمَوَاهِبِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالعُلُومِ النَّافِعَةِ اللَّدُنِيَّةِ، وَأَعْظَاهُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَخَصَّهُ بِبَدَائِعِ الحِكَمِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ النَّبِيُّ اللَّمِّيُّ أَنْ يُوقِنَ بِأَنَّ وَصْفَ الأُمِّيَّةِ فِيهِ زِيَادَةً فِي الكَمَالِ، وَأَنَّهُ آيَةُ عَصْيصِ المَوْلَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بِالإِكْرَامِ وَالإِفْضَالِ، إِذْ هِيَ مِنْ دَلَا يُلِ صَدْقِهِ فِي مُعْجِزَةِ القُرْآنِ الَّتِي خَصَّهُ بِهَا الكَبِيرُ المُتَعَالِ.



الطَّلِيِّبُ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ الطَّاهِرُ المُطَهَّرُ، صَاحِبُ الجَبِينِ الأَزْهَرِ، فَيَرْجِعُ إِلَى نَظَافَةِ جِسْمِهِ وَطِيبِ رَاجِّتِهِ وَعَرَقِهِ، وَنَزَاهَتِهِ عَنِ الأَقْذَارِ، وَبُلُوغِهِ فِي ذَلِكَ إِلَى ذِرْوَةِ جَلَالَةِ رَاجِّتِهِ وَعَرَقِهِ، وَنَزَاهَتِهِ عَنِ الأَقْذَارِ، وَبُلُوغِهِ فِي ذَلِكَ إِلَى ذِرْوَةِ جَلَالَةِ الأَقْدَارِ. وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا رُجُوعُهُ إِلَى أَنَّهُ طَيِّبٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَلَيْسَ يَرَى مِنْهُ ذُو البَصِيرَةِ إِلَّا مَا تَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ وَيَسْتَحِبُ مِنْهُ لَا تَعْلِيبُ بِهِ التَّفُوسُ فِي مِنْهُ لَوْ البَصِيرَةِ عَلَى مَا تَطِيبُ بِهِ التَّفُوسُ فِي مَنْهُ لَوْ البَصِيرَةِ عَلَى مَا تَطِيبُ بِهِ التَّفُوسُ فِي خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ وَخُلُقِهِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الطيِّبُ أَنَّ يَسْعَى فِي تَطْهِيرِ نَفْسِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِنَ العُيُوبِ وَالرَّذَائِلِ، وَأَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَتَطَيَّبَ عِنْدَ وَتَطْيِيبِهَا بِمَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ وَالفَضَائِلِ، وَأَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَتَطَيَّبَ عِنْدَ مُنَاجَاةِ مَوْلاهُ فِي صَلَاتِهِ وَدُعَائِهِ، وَيَتَجَمَّلَ لِحُسْنِ لِقَائِهِ لِنَيْلِ مَرْضَاتِهِ.



الطَّاهِرُ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُشْتَقُّ مِنَ الطَّهَارَةِ وَهِيَ النَّزَاهَةُ، وَمَعْنَاهُ الَّذِي نَزَّهَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جِسْمًا وَرُوحًا وَصُورَةً وَنَشْأَةً وَهَيْئَةً وَنَفْسًا، بِأَنْ خَلَقَهُ عَلَى أَكْمَلِ الوُجُوهِ مِمَّا تَمِيلُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ الزَّكِيَّةُ وَالطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ.

وَهُوَ المُطَهَّرُ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مَا يَشِينُهُ وَيَمْنَعُ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ، وَيُنَافِي مَقَامَ الرِّسَالَةِ، المُنَزَّهُ عَمَّا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّ الأَنْبِيَاءِ مِمَّا يُناقِضُ العِصْمَةَ كَالوُقُوعِ فِي الشَّهَوَاتِ وَارْتِكَابِ المُخَالَفَاتِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الطَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا فِيمَا أَحَبَّهُ نَبِيتُهُ مِنْ حُسْنِ النَّظَافَةِ وَكَمَالِ الطَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا فِيمَا أَحَبَّهُ نَبِيتُهُ مِنْ حُسْنِ النَّظَافَةِ وَكَمَالِ النَّزَاهَةِ فِي الجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالبُقْعَةِ، سَاعِيًا فِي طَهَارَةِ قَلْبِهِ وَسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ.



القاسمُ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ورد في قوله عَلَيْهِ السَّلَمُ: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّههُ فِي الدِّينِ، وَاللّهُ المُعْطِي وَأَنَا القَاسِمُ» [رواه المعاري]، وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَالَ المَوَارِيثِ وَالغَنَائِمِ وَغَيْرهُما بِحَسَبِ المعاري]، وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَالَ المَوَارِيثِ وَالغَنَائِمِ وَغَيْرهُما بِحَسَبِ المعاريا، وَوَحْيِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّلا لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَفِيهِ إِشَارَةُ إِلَى أَمَانَتِهِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَسْتَأْثِرْ بِشَيْءٍ مِنَ المَالِ الَّذِي فَتَحَ اللّهُ بِهِ عَلَى المُسْلِمِينَ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ القَاسِمُ أَنْ يَكُونَ مُهْتَدِيًا بِهَدْيِهِ مُتَّبِعًا لَهُ فِي أَدَاثِهِ الأَمَانَةَ، وَأَنْ يُحِبَّ لِلتَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يَتَجَنَّبَ غِشَّهُمْ وَمَضَرَّتَهُمْ، رَزَقَنَا اللهُ السَّلَامَة فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَأَمَاتَنَا مُسْلِمِينَ، وَنَجَّانَا مِنْ جَمِيعِ الفِتَنِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُسْلِمِينَ، وَنَجَّانًا مِنْ جَمِيعِ الفِتَنِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُسْلِمِينَ، وَنَجَّانَا مِنْ جَمِيعِ الفِتَنِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحْمَدِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ.



المُصْطَفَى اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ، وَمَعْنَاهُ الَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَى سَائِرِ الأَبْرَارِ، وَاصْطَفَاهُ مِنْ صَفْوَةِ الأَخْيَارِ، فَهُوَ اللَّبُ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَنُخْبَةُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، خَصَّهُ مَوْلَاهُ عَرَّفَ عَلَىٰ بِخَصَائِصَ لَمْ يُعْطِهَا لِنَبِيٍّ قَبْلَهُ، وَحَاطَهُ بِعِنَايَةٍ رَبَّانِيَّةٍ لَمْ يُؤْتِهَا أَحَدًا بَعْدَهُ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ المُصْطَفَى أَنْ يَتَأَدَّبَ بِآدَابِهِ الشَّرِيفَةِ، وَيَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ المُنِيفَةِ، فَقَدْ أَعْطَاهُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مِنَ الشَّمَائِلِ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خُطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَهُو أَحَقُ المَخْلُوقَاتِ بِالاتِّبَاعِ، فَقَدْ حَبَاهُ وَلَا خُطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَهُو أَحَقُ المَخْلُوقَاتِ بِالاتِّبَاعِ، فَقَدْ حَبَاهُ اللهُ تَعَالَى بِتَمَامِ الصَّفَاءِ، فَكَانَ أَفْضَلَ العَالَمِينَ بِالإِجْمَاعِ.



الهَادِي اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَقَّهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيّهِ مِنِ اسْمِهِ تَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ، وَوَصَفَهُ بِهِ إِذْ قَالَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَىٰ مَرْشِدُ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْشِدُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْشِدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ اللهِ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ اللهِ إِلَى مِرَاطِ العَزِيزِ اللهِ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ سَبَبًا فِي أَكْبَرِ هِدَايَةٍ، وَأُسْوَةً أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالولَايَةِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الهَادِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَسِّيًا بِهِ فِي نُصْحِهِ لِلْمُسْلِمِينَ، حَرِيصًا عَلَى هِدَايَةِ الضَّالِينَ، مُرْشِدًا وَمُعَلِّمًا لِلْجَاهِلِينَ، جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الهَادِينَ المُهْتَدِينَ، وَحَمَانَا بِقُوْتِهِ مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَحَمَانَا بِقُوْتِهِ مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ.



المُقَفِّي اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ المُتَّبِعُ لِلنَّبِيِّينَ وَآخَرِهُمُ زَمَانًا فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَهُوَ بِمَعْنَى العَاقِبِ الَّذِي بَعَثَهُ اللهُ عَقِبَ الأَنْبِيَاءِ الكِرَامِ، وَجَعَلَهُ أَفْضَلَهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْقَفِّي الَّذِي اتَّبَعَ جَمِيعَ الأَنْبِياءِ فَحَارَ جَمِيعَ خِصَالِهِمُ الرَّفِيعَة، وَفَاقَهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا وَفِي سَائِرِ الصِّفَاتِ الكَرِيمَةِ، أَنْ يَتَأَكَّدَ لَدَيْهِ مَحَبَّةُ اتِّبَاعِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الكَرِيمَةِ، أَنْ يَتَأَكَّدَ لَدَيْهِ مَحَبَّةُ اتِّبَاعِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَائِرٍ فِي سُنَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ، مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَسَاعَاتِهِ.



الشَّاهِدُ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّمُ الشَّاهِدُ النَّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا ﴾ الأحراب: ١٠٥، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّاهِدُ عَلَى أُمَّتِهِ لِنَفْسِهِ بِإِبْلَاغِهِمُ الرَّسَالَةَ، وَالمُرَاقِبُ لِأَحْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ لِيَعْمَالِهِمْ لِيَعْمَالِهِمْ لِيَعْمَالِهِمْ وَلَعْمَالِهِمْ لِيَتَحَمَّلَ مِنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لِيَتَحَمَّلَ مِنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الهُدَى وَغَيْرِهِ لِيُؤدِّيهَا يَوْمَ القِيَامَةِ أَدَاءً مَقْبُولًا فِيمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الشَّاهِدُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمِقْدَارِ الشَّهَادَةِ وَأَهَمِّيَّةِ أَدَائِهَا وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللهِ عِنْدَ أَدَائِهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ؛ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيُسْأَلُ عَنْ شَهَادَتِهِ بَيْنَ يَدَيْ خَالِقِ العَوَالِمِ.



المُبَشِّرُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ الذَّاكِرُ لِلمُتَّقِينَ مَا تُبَشَّرُ بِهِ نَفُوسُهُمْ، وَالمُبَلِّعُ لَهُمْ مِنْ نَعِيمِ الجَنَّةِ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُهُمْ، فَكَمَا كَانَ نَفِيمِ الجَنَّةِ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُهُمْ، فَكَمَا كَانَ نَفِيمِ الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا لِمَنْ أَطَاعَ كَانَ نَفِيرًا بِالجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا لِمَنْ أَطَاعَ الله، كَانَ بَشِيرًا بِالجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا لِمَنْ أَطَاعَ الله.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ المُبَشِّرُ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا رَاجِيًا لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالتَّنَعُمِ بِنَعِيمِهَا، آتِيًا بِكُلِّ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

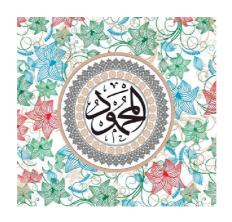

المَحْمُودُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَاهُ الَّذِي يُثْنِي الأَنَامُ عَلَى ذَاتِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَحُسْنُهُ فَوْقَ مَا أَثْنَى عَلَيْهِ المَادِحُونَ، بَلْ عَجَزَتْ عَنْ بَعْضِ بَدِيعِ صِفَاتِهِ أَنْ تَصِفَهُ أَهْلُ البَلَاغَةِ وَالوَاصِفُونَ، فَإِنَّهُ أَكْمَلُ كُمَّلِ الرِّجَالِ، الجَامِعُ لِمَا تَفَرَّقَ فِيهِمْ مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ المَحْمُودُ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِ مَحَامِدِهِ مُتَأَمِّلًا فِي حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا، عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُ بِمَحَبَّتِهِ وَمُلَازَمَةِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

 $\bullet$ 



النَّذِيرُ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خِطَابًا لِنَبِيِّهِ الرَّوُّوفِ الرَّحِيمِ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [البقرة ١١٥]، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنَ الإِنْذَارِ بِمَعْنَى التَّخْوِيفِ، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَوِّفُ لِلْخَلْقِ مِنْ عَذَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَمِنَ الوُقُوعِ فِي سَخَطِ اللهِ رَحْمَةً وَشَفَقَةً بِهِمْ، وَقَطْعًا لِحُجَّةِ المُعَانِدِينَ مِنْهُمْ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ النَّذِيرُ أَنْ يُشَمِّرَ عَلَى سَاقِ جِدِّهِ، وَيَمْتَثِلَ لِأَمْرِ رَبِّهِ، فَيَحْذَرَ الآخِرَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الأَهْوَالِ وَالْحَسَرَاتِ، لِيَكُونَ مِنَ النَّاجِينَ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْغَمَرَاتِ.



الدَّاعِي اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَدَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَدَاعِيّا إِلَى ٱللّهِ بِإِذْ نِهِ عَلَيْ اللّهِ بَعَالَى: ﴿ أَدْعُواْ إِلَى ٱللّهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُواْ إِلَى ٱللّهِ عَلَى اللّهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُواْ إِلَى ٱللّهِ عَلَى اللّهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُواْ إِلَى ٱللّهِ تَعَالَى عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ السند ١٨٨، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ ٱلسّلَامُ المُبلّغُ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَحْيَاهُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ ٱلسّلَامُ المُبلّغُ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَحْيَهُ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَالمُوقِفُ عَلَى كَيْفِيّةِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَالمُوقِفُ عَلَى كَيْفِيّةِ طَاعَتِهِ وَالأُدَبِ مَعَهُ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ الدَّاعِي أَنْ يَدْعُو الخَلْقَ إِلَى اللهِ بِلِسَانِ الأَفْعَالِ، وَصِدْقِ المَقَالِ، وَحَلَاوَةِ الأَعْوَالِ، وَأَنْ يَذْكُرَ لَهُمْ شَمَائِلَ القِدَمِ، وَحُقُوقَ الرُّبُوبِيَّةِ، وَيُعَرِّفَهُمْ جَلَالَ الذَّاتِ العَلِيَّةِ، وَيُحَبِّبَ إِلَى قُلُوبِهِمْ طَاعَةَ رَبِّ البَرِيَّةِ.

 $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$ 



أَحْمَدُ اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَدَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمُبَيِّرًا مِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى الشَّمُ وَأَحْدُ ﴾ [الصف: ٦]، وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ المُحَمَّدِيَّةُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِيلْكَ البُشْرَى هُوَ سَيِّدُ الخَلْقِ وَحَبِيبُ الحَقِّ، وَهُوَ اسْمُ دَالُّ عَلَى عَظِيمِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهِ عِنْدَ رَبِّهِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمٍ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنْصِبِهِ عِنْدَ رَبِّهِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجَلُ مَنْ حَمِدَ وَأَعْظُمُ مَنْ حُمِدَ، وَلِذَا أَعْظَاهُ رَبُّهُ لِوَاءَ الحَمْدِ يَوْمَ القِيامَةِ، وَيَبْعَثُهُ مَقَامًا حَمْهُ وَا الْحَمْدُهُ فِيهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ أَحْمَدُ أَنْ يَكُونَ مُتَخَلِّقًا بِمَحَامِدِهِ، ذَاكِرًا لِأَوْرَادِهِ فِي صَبَاحِهِ وَمَسَائِهِ، وَمُتَشِبِّهًا بِأَحْمَدَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَنَائِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ لِرَبِّهِ، فَإِنَّ المُحِبَّ مُتَبِعً لِحَبِيبِهِ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، مُطِيعً لَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.



المَاجِي اسْمُ مِنْ أَسْمَائِهِ صَآلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَآلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُشْتَقُّ مِنَ المَحْوُ وَهُوَ اللهِ إِذَالَةُ، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّكَمُ الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِظُهُورِ دِينِهِ الكُفْرَ مِنْ مَكَّةَ وَبِلَادِ العَرَبِ، وَمَا يَبْلُغُهُ مُلْكُ أُمَّتِهِ مِمَّا رُوِيَ لَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَفِيهِ أَيْضًا إِشَارَةً إِلَى عُمُومِ دَعْوَتِهِ جَمِيعَ الأَرْمَانِ وَالأَقْطَارِ وَالبُلْدَانِ.

وَمِنْ آدَابِ مَنْ عَلِمَ مِنَ المُحِبِّينَ لَهُ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَهُ المَاحِي أَنْ يُكْثِرَ مِنْ مُطَالَعَةِ آثَارِ مَحْوِهِ لِعِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَأَحْوَالِ مَا فَتَحَ اللهُ عَلَى يَدِهِ الكَرِيمَةِ مِنْ ظُهُورِ دِينِ الإِسْلَامِ، وَانْتِشَارِهِ فِي جَمِيعِ الأَقْطَارِ، وَظُهُورِ نُورِهِ فِي سَائِرِ الأَمْصَارِ، وَأَنْ يَسْعَى فِي مَحْوِ سَيِّتَاتِهِ الطَّقُطارِ، وَظُهُورِ نُورِهِ فِي سَائِرِ الأَمْصَارِ، وَأَنْ يَسْعَى فِي مَحْوِ سَيِّتَاتِهِ وَجَمِيعِ آثَامِهِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَنَشْرِ مَحَاسِنِهِ وَأَخْلَاقِهِ المَرْضِيَّةِ النَّاعِمَةِ.



| 3  | ١.٨.٣                              |
|----|------------------------------------|
| 3  |                                    |
| 5  | 1 ـ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ            |
| 7  | 2 ـ نَبِيُّ التَّوْبَةِ            |
| 9  | 3 ـ نَبِيُّ المَرَاحِمِ            |
| 11 | 4 _ نَبِيُّ المَلَاحِمِ            |
| 13 | 5 ـ صَاحِبُ اللِّوَاءِ المَعْقُودِ |
| 15 | 6 ـ صَاحِبُ جَوَامِعِ الكَلِمِ     |
| 17 | 7 ـ صَاحِبُ الحَوْضِ المَوْرُودِ   |
| 19 | 8 ـ صَاحِبُ المَقَامِ المَحْمُودِ  |
| 21 | 9 ـ صَاحِبُ الوَسِيلَةِ            |
| 23 | 10 ـ صَاحِبُ الفَضِيلَةِ           |
| 25 | 11 ـ صَاحِبُ الخَاتَمِ             |
| 27 | 12 ـ صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ1         |
| 29 | 13 _ مُحَمَّدُ                     |
| 30 | 14 _ الحاشِرُ                      |
| 32 |                                    |

| 16 ــ سَيَدُ الْمُرْشَلِينَ |
|-----------------------------|
| 17 _ إمام المتقين           |
| 18 _ الحامد                 |
| 19 _ النَّبِيُّ الأَيُّ     |
| 20 _ الطَّلِيِّبُ           |
| 21 _ الطاهر                 |
| 22 _ القاسمُ                |
| 23 _ المصطفى                |
| 24 _ الهادي                 |
| 25 _ المُقَفِّي25           |
| 4326                        |
| 27 _ المُبَشِّرُ            |
| 28 _ المحمود                |
| 29 _ النذير                 |
| 30 _ الدَّاعِي              |
| 31_أحمد                     |
| 32 _ المَاحِي               |
| الفهرس                      |